ألف حكاية وحكاية (٦٦)

# جما وحبل النسيل

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشاروني

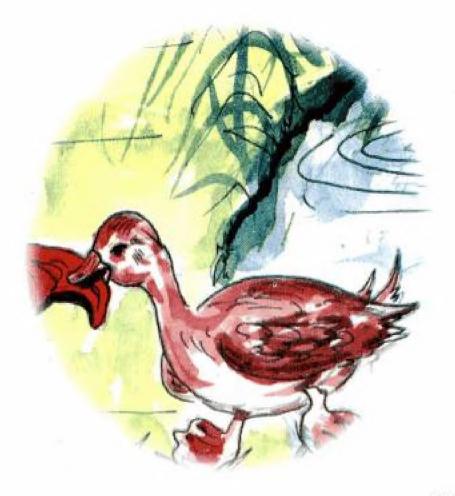

رسوم سید تمامی

مكتبة مصر

رقم الإيداع ٢٢١١ / ٩٩

# التجار والنار

اشتركَ ثلاثةٌ في تجارةٍ ، وظلُّوا معًا سنواتٍ عديدةً ، حتى كوَّنوا ثروةً عظيمةً . وذاتَ يوم جلسوا يقتسمونَ الأرباحَ.

وبينما كانوا يتناقشونَ ، بدأ الخلافُ بينهم ، واشتدَّ الـنزاعُ ، وفجـأةً ارتفعَـتُ صرخـاتُ اسـتغاثةٍ: "الحريــق! الحريــق! المــنزلُ والمخازنُ تحترقُ ."

قالَ أحدُهم: "هيا نُنْقِدُ بضائعَنا من النيرانِ ، ودكانَنا من الدمار، ثم نأتم فيما بعدُ لتسوية حسابنا."



فصاحَ الثاني: "أنت الوحيدُ الذي أخدَ أكبرَ نصيبٍ ، وتتعلَّلُ الآنَ بالنارِ لتهربَ من مراجعةِ الحسابِ. لن أنتقلَ من هنا حتى توافقا على إعطائي ما أطلبُ!"

صاح الثالث: "يالكما من مغالِطَيْنِ! لقد أخذْتُ أقل من استحقاقي.. افحصا الحساب والدفاتر جيدًا ، تجداني على حقً!" ونسي الثلاثة أن المكان تُحاصِرُهُ النيرانُ وتلتهم كلَّ بضاعتِهم ، وظلُّوا في خلافِهم ونزاعِهم حتى أصبح من العسير نجاتُهم، وأحاطَت بهم النيرانُ والدخانُ ، وتعذَّرتُ عليهم النجاة ، وضاعوا مع كلِّ ما بهم النيرانُ والدخانُ ، وتعذَّرتُ عليهم النجاة ، وضاعوا مع كلِّ ما



#### بيت جحا

كانَ لراندا وريم عَمِّ يقضى كلَّ وقتِ فراغِهِ في صنعِ أشياءَ لطيفةٍ مسلِّيةٍ ومفيدةٍ . كانوا يُسمُّونَهُ "عمّ نجَّار"، لأنَّه كان ماهرًا جدًّا في صنع أشياءَ متنوعةٍ من الخشبِ.

وعندما كانَتْ ريم ورانيا طفلتَيْنِ صغيرتَيْنِ ، صنع لهما العمُّ عرباتٍ صغيرةً تدفعانِها، وسياراتٍ بعجلاتٍ وزلاقاتٍ تلعبانِ بها.

وعندما أصبحَتْ ريم ورانيا أكبرَ سنًا، صنع لهما "العمُّ نجَار" مجموعةً من الأعمدةِ والأرففِ تتسلَّقانِ عليها ، تُشبِهُ لعبةَ بيتِ جحا الموجودةَ في الحدائقِ العامَّةِ .. وكم وجدَتْ ريم وراندا لعبةَ التَّسلُّقِ هذه جميلةٍ ومُسلِّيةً جدًّا . كانتْ هناك سلالمُ تصعدانِ عليها ، ورَفَّانِ خشبيًان تقفان فوقَهما، ثُمَّ تهبطان منهما.

وذاتَ يومٍ ، أخذَتا تلعبانِ لعبةَ البحَّـارةِ ، وأصبحَ بيتُ جحـا هـو سفينتَهما.

وهكذا قاما بتمثيل كثير من المغامراتِ في سفينتِهما.

وفى يومٍ آخرَ ، تخيَّلا بيتَ جحا بيتًا للعرائسِ والدُّمى ، به غرفٌ فى الطَّابقِ العلوِيِّ ، وغرفٌ فى الطَّابقِ السُّفليِّ . وتصوَّرَتْ ريم ورانيا أنَّهما عروستانِ تعيشانِ فى بيتِ جحا.

وذاتَ صباحٍ ، قرَّرَتِ الأختانِ أن يُصْبِحَ بيتُ جحا سيارةَ أتوبيس. وفي فترةِ بعد الظُّهر تخيَّلتاه قطارًا. وفي يـوم آخرَ أصبحَ بيتُ جحا دكّانًا ، أخذَتْ ريم ورانيا تبيعانِ فيه أشياءَ خياليَّةً لأصدقائهما.

وعندما جاءَ العمُّ نجَّار لزيارةِ الأسرةِ ، قالَتْ له ماما ضاحكةً:

"أنت لم تُعْطِهما مُجرَّدَ لعبةٍ للتَّسلُّقِ ، بل أعطَيْتَهما سفينةً ، وبيتًا ، السيارةُ عامَّةً ، وقطارًا ، ودُكَّانًا . لقد أعطَيْتَهما عالمًا كبيرًا متنوعًا ، يقودُ خيالَهما إلى كلِّ مكان!!"



# أعطى وأخذ

دخلَ شيخٌ من الشيوخِ على "معاوية بن أبى سفيان" أميرِ الشامِ، وكانَ ذلك الشيخُ من المُقرَّبينَ عندَ معاويةَ ، فقالَ الشيخُ:

"لى عندَكَ حاجةٌ أيُّها الأميرُ ، فهل تُجيبُني إليها قبلَ أن أخْبِرَكَ بها؟"

فسكتَ معاويةُ لحظةً يُفكِّرُ ، ثم قالَ: "نعم ، أقضيها .. لكنْ لي حاجةٌ إليكَ أيُّهـا الشيخُ ، فهل تقضيهـا أنت كذلكَ؟!"



وبسرعةٍ قالَ الشيخُ: "نعم ... أقضيها."

قَالَ معاويةُ: "قل حاجتَكَ وهي مقضيَّةٌ بإذن اللهِ."

قالَ الشيخُ: "حاجتي أن تهبَ لي كلَّ ما تملكُ من منازلَ وأرض في الحجازِ."

قالَ معاويةُ: "لكَ ذلكَ .. فاسمعْ حاجتي."

قالَ الشيخُ: "اذكرُها وهي مقضيَّةُ إن شاءَ اللهُ."

قالَ معاويةُ: "حاجتى أن تردَّ لى كلَّ ما وهبْتُ لـك من منازلى وأرضى في الحجازِ!"

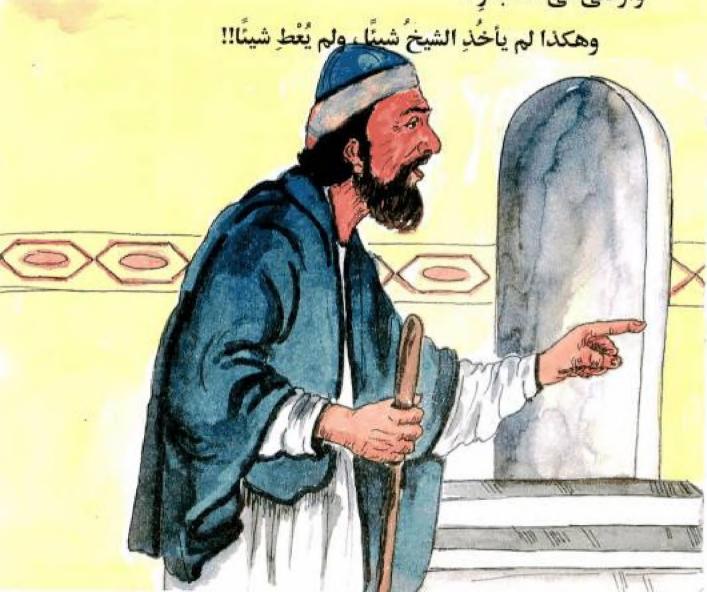

### وغاص معها!!

قرَّرَ مجموعةٌ من الأصدقاءِ ، وكانوا سبَّاحينَ ماهرينَ ، عبورَ النهرِ بالقاربِ ، ولم يهتَمُّوا بعمقِ مياهه واندفاعِ تياراتِهِ . وعندَما وصلوا إلى منتصفِ النهرِ ، تَصدَّعَ بهم القاربُ ، ونزلوا إلى النهرِ ليعبروهُ سباحةً.

وبعدَ لحظةٍ ، وجدوا أحدَهم قد تَخلَّفَ عنهم ، رغم أنه كان يسبحُ بكلِّ قُوَّتِهِ ، فسألوه:



"لماذا تتأخّرُ عنّا في السباحةِ ، رغم أنكَ أمهرُنا؟" فأجابَهم في صعوبةٍ: "لأنني أحملُ ألف قطعةٍ ذهبيةٍ ، مربوطةٍ حولَ خصري ..."

ونصحَهُ زملاؤه بأن يحلَّ الربطةَ ويتخلُّصَ من النقودِ ، لكنه

وحينَ رأوه موشكًا على الغرقِ ، صاحوا فيه قائلينَ: "ستموتُ غرقًا ، تَخلَصُ منها."



#### لماذا أمسكت بثوبها؟

كانَتْ إحدى السَّيِّداتِ تجلسُ تحتَ مظلَّةٍ بجوارِ بركةِ ماءٍ، تعومُ فيها مجموعةٌ من الطيور.

وفجأةً اقـتربَتُ منها بطـةُ ، وأمسكَتُ ذيلَ ثوبِها بمنقارِها ، وجذبَتْها بقوةٍ ، فدفعَتْها السيدةُ بيدِها ، ولكنَّ البطةَ كـرَّرَتُ ذلك ثانيةً ، فتعجَّبَتِ السيدةُ منها جدًّا، وقالَتُ لنفسِها:

"لابدَّ أن هناك شيئًا."

فنهضَتُ من مكانِها ، ومشَتُ وراءَ البطـةِ التـى أخـذَتُ تُسرعُ أمامَها إلى البركةِ.

وهناك رأتُ فرخَ بطِّ صغيرًا قد تَعلَّقَ رأسُهُ في مجموعةِ نباتاتٍ مائيةٍ متشابكةٍ ، يُجاهِدُ ليُفْلِتَ منها، لكنَّهُ كان يزدادُ اشتباكًا فيها ، حتَّ كادَ بغرة أن



وأسرعَتِ السيدةُ ، فانتشلَتْ فرخَ البطِّ الصغيرَ من الماءِ ، وأبعدَتِ الأغصانَ عنه.

وفؤجِنَتِ السيدةُ بالبطةِ الأمَّ تُصفَّقُ بجناحَيْها ، تعبيرًا عن سرورِها وفرحتِها بنجاةِ صغيرِها ، ولعلَّها كانَتُ تُعبَّرُ أيضًا عن شكرِها للسدة.





شاهدَ نسرٌ أرنبًا ، فانقضَّ عليه ، وأمسكَهُ بمخالبِهِ القويَّةِ ، وارتفعَ به طائرًا ، والأرنبُ يصرخُ ويستغيثُ.

وكانَ هناك عصفورٌ يقفُ على شجرةٍ قريبة ، فأخذ يضحكُ من الأرنبِ ويقولُ له:

"أين سرعتُكَ ؟! ولماذا أبطأتُ أرجلُك؟!"



وبينما العصفورُ يقولُ ذلك ، انقضَّ عليه صقرٌ ، وأمْسَكَ بهِ.
قالَ الأرنبُ وهو يُصارِعُ الموتُ:
"أيُّها العصفورُ الغبِيُّ ، شغلَتْكَ سخريتُكَ من مصائبِ الآخرينَ ،
فلقيتَ نفسَ المصيرِ ، وكان َ الأفضلُ أن تبحثَ عن عيوبِكَ فتتجنَّبها
وتنجُو ، بدلَ أن تُضيِّع الوقتَ في إبرازِ عيوبِ الآخرينَ فتَهْلِكَ."



## يرفض أن يرد الإساءة

كانَ صاحبُ المكتبةِ التي تمَّ افتتاحُها حديثًا في عاصمةِ إحدى المحافظاتِ ، رجلاً يتميَّزُ بقدرةٍ غيرِ عاديةٍ على معاملةِ الناسِ برقةٍ وذوق ، فأحبَّهُ أهلُ المدينةِ ، واختاروه عضوًا في مجلس إدارةً أهمُّ نوادى المدينةِ .

لكنَّ الناسَ بدءوا يتهامسون بأنهم أساءوا الاختيارَ ، فقد لاحظوا أنه ذات مرةٍ تلقَّى إهانةً بغير أن يَثورَ أو يغضبَ ، لذلك وصفوهُ بالجبنِ ، وقرَّروا مطالبتَهُ بالاستقالةِ.



فلمًّا اجتمعَتِ اللِجنةُ التي طلبوا منها بحثَ هذا الموضوعِ ، نهضَ الرجلُ ، واتَّجَهَ ناحيةً قطعة الحديدِ التي يستخدمُها حارسُ النادي لإحكام إغلاقِ البابِ الخارجِيُّ ، ثم أمسكَها بيدَيْهِ ، وثناها في بساطةٍ أذهلَتِ الجميعَ !! ثم نظرَ إليهم وقالَ:

"ذات مرةٍ لاكمتُ بيدى هاتين رجلاً فقتلتُ . ومندُ ذلك الوقت ، وأنا لا أريدُ أن يتكرَّر هذا الحادثُ ، فأسيطرُ تمامًا على غضبى ، وأرفضُ أن أردَّ الإساءة بمثلِها ، إلا إذا أصرَرْتُم على ذلك!!" ولم يقدِّم الرجلُ استقالَتْهُ طبعًا ، كما لم يطالبُهُ أحدُ بتقديمِها ، بل انتخبوهُ في الاجتماع التالى رئيسًا لمجلس إدارةِ النادى.



# جحا وحبل الغسيل

ذهبَ رجلُ إلى جحا في بيتِهِ ، يطلبُ أنْ يستعيرَ منه حبـلَ الغسيل.

وخافَ جحا أنْ تغضبَ زَوجتُه إذا أعطى للرَّجُلِ ما يطلبُ، فاعتذرَ بأنَّ الزَّوجةَ نشرَتْ على الحبل دقيقًا!!

تعجَّبَ الرجلُ ، وسألَ جحا مُستنكرًا: "هل الدَّقيقُ يُنْشَرُ على الحبل ياجحا ؟"

ضحكَ جحا، وقالَ للرَّجلِ: "هل كنْتَ تريدُ أنْ أقبولَ لك ﴿ صراحةً إِنَّنَى أرفضُ طلبَك؟! الأدب يُلزِمُنى ، إِذَا أردْتُ ألاَّ أعطيَك ما تريدُ ، أنْ أقولَ لك إن الدقيقَ والماءَ والهواءَ كلَّها تُنْشَرُ على

